## رايات الإسلام





### رايات الإسلام

(1)

# في اليَومُولِكُ

بقلم: وصفى آل وصفى

الطبعه البانيه



#### رايات الإسلام

بَدَأَ القَرنُ السَّابِعُ المِيلادِيّ والعَربُ في شِبْهِ الجَزيرةِ ضعافٌ ومتفرِّقون ، يَطْغَى عليهم الفُرْسُ بالعِراقِ – في الشَّرْق . . والرُّومُ بالشَّامِ – في الشَّالِ . . . .

وبُعِثَ الرّسولُ ، عَلَيْكُ ، فَغَيّرَ الإسلامُ حياةَ العَربِ تغييراً

أُمدَّهُم بَقَّوةٍ حَقَّقَتْ المُعجِزاتِ ، وجمَعَتْهُم – في ظِلِّ راياتِه – طُمْأْنينَةُ نَفْسَّيةُ تَنْبُع من سَاحتِه . . وحاسةٌ بُطوليّةٌ تبعثُها فيهم أهْدافُه العَظِيمةُ . .

وكانت « مكّة » المدينة الأولى فى شبه الجزيرة التى تَمتدُ حوالَى قَالَت على حوالَى قَالَت على الشّرق إلى الغَرب . . وما يَزِيدُ عَلَى خوالَى قَالَت مِنَ الشّرال ، لكنّ هِجْرة الرسول ، عَلَيْتُه ، فَلِكَ مِنَ الجَنوب إلى الشّال ، لكنّ هِجْرة الرسول ، عَلَيْتُه ، نَقَلت مَقرّ القيادة الإسلاميّة إلى « يَثْرِب » الّتي أصبحت تُعرَف باسْم « المَدينة » . .

وتُوفِّى الرَّسولُ في العامِ الحادي عشرَ الهِجْريِّ - السَّنةَ ١٣٢ المِيلاديّة - فتتابَعَ الخُلفاءُ الرّاشِدُون بالمَدينةِ ، ومِنها خَرجَتْ راياتُ الإسلامِ لتُوحِّد شِبه الجَزيرةِ العَربيّةِ ، ثُمَّ انْطَلقَتْ إِلَى العِراقِ والشَّامِ ومِصَر . تُبشِّر الشعوبَ بالتَّحريرِ ، وتَشَكَ إِلَى العَدلَ والحريَّة . . وتصحبُ المُؤمِنينَ في مَعاركَ والجُريَّة أَلِيها العَدلَ والحريَّة . . وتصحبُ المُؤمِنينَ في مَعاركَ خالِدةٍ ما تزالُ أَخبارُها تُرْوَى فتُثيرُ الإعجابَ لَدَى القادةِ والجُنودِ ، وتَعْرس العِزّة في نفوسِ الناشِئة . .



# فى اليَرْمُوك

تَحقَّقَ وَعْدُ الله لِرَسولهِ ، عَلَيْكَ ، وفَتَح المُسلِمونَ مَكَةً فى العام الثَّامِنِ الله أَفْواجاً . . وانتَشَرَ الإسلامُ فى شِبْهِ الجَزيرةِ العَربِيَّةِ . .

وَتُوفِّقَى الرَّسولُ ، عَلَيْهِم النَّكُ إِلَى أَنْ أَقبَلَ « أبو بكر الصدِّيقُ » بعد عامَيْن ، فصُدِم الناسُ بالمَدينة ، وغَلَبَ عليهم الشَّكُ إلى أَنْ أَقبَلَ « أبو بكر الصدِّيقُ » وأخْرجَهم من ذُهولهم بكلماتِهِ المشهورةِ التي حفظناها جيلاً بعد جيل : « أيُّها الناسُ ، مَنْ كانَ يَعبُدُ مُحمَّداً فإنَّ مُحمَّداً فإنَّ مُحمَّداً فإنَّ مُحمَّداً فإنَّ مله حَيُّ لا يَموتُ . . ومَنْ كانَ يَعبُدُ الله فإنَّ الله حَيُّ لا يَموتُ . .

لكنَّ بعضَ القَبائلِ التي أسلمتْ حَديثاً اهْتَزَّ إِيمانُها بوفاةِ الرَّسولِ . وارتَدَّت عَنِ الإسلامِ ، فَشُغِل أبوبكرٍ بقتالِها . . وتمكَّنَ « خالدُ بَنُ الوليدِ » مِن القَضاءِ على فِتنةِ المُرتدِّين في

« اليه منه » ، فَثبتَت دعائِمُ الدّولةِ الإسلاميةِ ، وَتَوحَّد شِبهُ الجَزيرةِ تحت قِيادةِ الصدِّيق . .

ولا يلبَثُ أُوَّلُ الخُلَفاءِ الرَّاشدينَ أَن يُفَكِّر في تَحريرِ العراقِ.. والشامِ..

يُحرِّرهما ؟ . .

أَجَلُ . .

فإِنَّ بَعضَ القبائلِ كانتْ قدِ انتَقَلَتْ من شِبهِ الجَزيرةِ العربيّةِ إلى العِراقِ والشَّامِ ، وانتَشرت في بلادِ هذيْنِ القُطْرينِ المُتَّصليْن بشِبهِ الجزيرةِ ، وصارَ للعربِ فيها مُلْكُ ينافِس مُلكَ المُرسِ ومُلْكَ الرومِ ، أَعْظَمِ الدُّولِ في ذلكَ الوقتِ ، وسادةِ العالَم القديم .

وَيُحدِّثنا التاريخُ بأنَّ العربَ استَقرُّوا في أَنْحاءِ الشَّامِ مُندُ القرنِ الثَّانِي المِيلاديّ ، ثمَّ لم يَلبَثوا أَنْ أَقامُوا هُناك مَالكَ مَالكَ مَعرُوفةً ، اتَّخَذوا لَها عَواصم متعدِّدةً ، أهَمُّها « تَدْمُرُ » (١). .

<sup>(</sup>١) تَدْمُرُ أُو « بالْمِيرا » مدينة في الشّال الشرقيّ من دِمَشْق عاصمة سوريا ، كانت محطّة تجاريّة عظيمة في طريق القوافل ، وعاصمة الملكة ذِنوبيا . . وقد فتحها الإمبراطور=

بسطيلله الرخن الرحيه وَأَعِدُواْ لَهُم مَا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْحَيَٰلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَهِ وَعَدُوَكُمُ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمَ لَا تَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَى فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمُ وَأَنْمُ لَائْظُ لِمُونَ

وكثيراً ما سَمِعنا . . أو قَرَأنا . . عن الملِكةِ العظيمةِ « زِنوبْيا » زوجةِ « أُذَيْنَةَ بْنَ السَّمَيْذَع » . . ملك تَدْمُر وكيف كانَت تُشارك زَوجَها فى الحُكم وقيادة الجُيوش . فلمَّا مات أَذَينة حَملت زِنوبيا أعباء الحُكم وحدَها ، واستطاعت أن تَضُمَّ إلى مملكتها مِصْر والشام . . والعِراق أيْضاً ! ودارت بينها وبيْن الرُّوم مَعاركُ شديدة انتصرت فيها عَليْهم ، ولم ينجحُوا فى التَّغلُب عليها إلَّا بالخيانةِ والغَدْر .

ومَنْ يُطالعُ التاريخَ يَستَولِ عليْه العجَبُ وهُو يتابِع أَنباءَ الإمبراطورِ « فِيليبَ » ويَعرفُ أنه كانَ زَعيماً لبِني السَّمَيْذَع ِ قَبْل أَن يَعْتليَ عرشَ الإمبراطورية الرومانيّة! .

وَبَنُو السَّمَيْذَعِ هُؤُلاءِ كَانَتْ لَهُم السِّيَادَةُ عَلَى عَرِبِ الشَّامِ طَوالَ القَرنِ الثالثِ الميلاديّ ، ثمّ خَلَفَهم « بنُو خسّانَ » الّذينَ بَلغَ مَجْدُهمِ الذِّروةَ في القَرْنِ السّادسِ الميلاديّ واستَمرُّوا

<sup>=</sup>أورليانوس، وضمَّها إلى مملكة الروم، وظلمت محتلة حتى حرّرها العرب واستردّوها بقيادة خالد بن الوليد .

يَحْكُمون الشَّامَ تابِعينَ لِلرُّومانِ . خاضعينَ لسُلطانِهم . . حَتَى انتهَتْ دولةُ الرومانِ في ذٰلِكَ القُطرِ العَربيّ بانتصارِ المُسلِمينَ الرائع في مَوْقعةِ « اليَرْمُوكِ » !



بشط للم الرَّفْنِ الرَّحيم وَلَا يَحَسُبَنَّ ٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَيًّا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَيِّهِمْ يُرْزَقُونَ

استَشَارَ الصِّدِّيقُ الصحابةَ من المُهاجرينَ - أَهلِ مكَةَ اللّذِينَ هَاجَرُوا مَعَ الرَّسُولِ ، عَيِّلِيَّةِ ، والأنصارِ - أَهْلِ المَدينةِ اللّذِينَ نَصَروه . ثمَّ اختارَ أَن يبدأ بتَحْريرِ العِراقِ ، وبَعثَ خالدُ ابنُ الوَليدِ قائِداً عامًّا لِجيْشِ الفَتْح . .

وسُرعانَ ما اكتسَحَ جنودُ الإسلامِ جُيوشَ الفُرسِ ، وفَتحَ خالِدُ مدينةَ « الحِيرةِ » الشَّهيرة واتَّخذَها مَقرًّا لِقيادتِه . .

وكانَ أبو بَكْرٍ قد بَعثَ « خالدَ بنَ سعيدٍ » عَلَى رأسِ قُوَّةٍ من المُجاهِدينَ لِيُعسكِرَ في « تَيْماءَ » ، عَلَى حُدُودِ الشَّامِ ، احْتِياطاً لأَى عُدوانٍ رُومَى عَلَى أرضِ الإسلامِ . واجتَمَع حُولَ خالدِ ابنِ سَعيدٍ عددٌ كبيرٌ من القبائلِ السُجاورةِ ، فأغراهُ ذلك بغَرْوِ الشَّامِ والفَوْزِ بِنصْرٍ كبيرٍ يفتَخُرُ به . . كنصْرِ خالدِ بنِ الوليدِ في العراق !

وتَلقَّى الرُّومُ أخبارَ التجمُّع ِ العَربيِّ عَلَى الحُدودِ ، وأنباءَ

الهَزائمِ الَّتَى حَلَّتُ بالفُرسِ فَى العِراقِ ، فَشَرَعُوا يُعِدُّونَ جَيشاً كَبِراً عَهدوا بقيادتهِ إلى قائدٍ من أكبر قوادِهم هِو « البِطْريقُ باهان » . .

والبِطريقُ كانَ أَكبَرَ لَقَبٍ عَسْكرى يَمنحُه الرومُ لِقُوادِهم . .

علِمَ خالدُ بنُ سَعيدٍ بالتحرُّكاتِ الرُّوميَّةِ ، فأرسلَ إلى الصِّدِّيقِ يَسْتَأذِنُه في قِتالِ الرُّومِ قَبْلَ أن يُتمُّوا اسْتِعدادَهم . . فأجابه أَبُو بكرِ قائلا :

– أَقْدِمْ ولا تُحجمْ واسْتَنْصِر الله !

ثُم حَذَّرهُ مِن التَّقَدُّمَ السَّريعِ قَبْلَ أَنَ يَحْمَى ظَهَرَه ، وأمدَّه بَعْد حينِ بقَوَّاتٍ جديدةٍ يقُودها «عِكْرِمَةُ بنُ أبنى جَهْلٍ » و « الوَليدُ بنُ عُقبَةً » . .

كما أمرَ « عَمرَو بنَ العاصِ » أن يَسيرَ إلى « فِلَسطين » . . ولم يستَمِعُ خالدُ بنُ سعيدٍ لنُصْحِ الخليفةِ ، فسارَ عَلى عَجَلٍ يُريد الالتحامَ بِجْيشِ الرُّومِ الكَبيرِ ، الّذي يَقودُه البِطريق باهان ، إلَّا أنَّ البطريقَ استمرَّ يتراجَعُ أمَامَه ، فلمَّا تَمَّ له

اسْتِدراجُ العَربِ إلى موقِع اختارَه بالقُرب من « دِمَشَقَ » . . دارَ مِنْ حولهم وأوقَعَ بِهم خَسائرَ فادِحةً . .

وقَتل باهانُ سعيدَ بنَ خالدِ بن سَعيدٍ ، ومنَ كان معَه من جُندٍ ، فانْهارتْ عَزيمَةُ أبيه خالدِ بنِ سعيدٍ ، وفرَّ هارِباً مع جاعةٍ من أصْحابِه . .

وَظَنَّ الرُّومُ أَنَّهُم سَيَقْضُونَ عَلَى المُسلمين . . إِلَّا أَنْ عِكْرِمَةَ ابن أَبى جَهْلٍ تَولَّى القِيادَةَ بَعْدَ فِرار خالدِ بن سعيدٍ ، وتراجَعَ ابن أبى حُدودِ الشَّامِ حيثُ تحصن ، وراحَ يُنَظِّم القَّوَاتِ الَّتَى كانت معه ، منتظراً مَا يُقرِّره أبو بَكْر الصَّدِّيقُ . .

أمّا خالدُ بنُ سعيدٍ فقَد رفَضَ أبو بكرٍ أن يَسمَحَ له بدُخولِ المَدننة . .

عِندَما اجتَمعتِ القَبائلُ فى تَيْماءَ حولَ خالِد بنِ سعيدٍ طَمع فى الانتِصار عَلى الرُّوم ، لِيفْتخرِ بِذَلكَ بيْن الناسِ ، وليُعاملَه الجَميعُ كما يُعامِلونَ خالدَ بنَ الوليدِ الَّذِي انْتصر على المُرْتَدِّينَ فى البَهامةِ وانْتصر على الفُرسِ فى العِراقِ . .

ونبُّهه الخَليفةُ إلى خُطُورَةِ التقدُّم ِ السريع ِ في أرضِ

العَدِّ ، لكنَّ رغبته في تَحقيقِ نَصرٍ عاجِلٍ يُباهي به شَغَلَه عن تلك النَّصِيحة . .

وعندَما اشتَدَّ القِتالُ ، واحْتاجَ الموقفُ إلى الصَّبر. . والتَّضحِيةِ . . والصلابةِ ، لم يُفكِّرُ في مصير جَيْشهِ ، وهو يَتْركهُ بلا قائدٍ . . ولم يُفكِّر في مصير المُسلمينَ إِذَا انْدفَع الرُّوم وراءَه ، ودَخلُوا شِبْهَ الجَزيرةِ العربيّةِ . .

لذُلك كلِّه لمْ يَرْضَ الصدِّيقِ أَنْ يَدخُل خالدُ بنُ سعيدٍ مدينة الرّسولِ ، عَلِيْكُ . .



اهتم المُسلمون لِلهزيمة الّتي أصابَت جنودَهم ، بسبب الأَخطاء التي ارْتكبها خالد بن سعيد ، بعد الانتصارات العَظيمة التي كسبها خالد بن الوليد في العراق . وأشار الصَّحابة على الخليفة بإرسال أكبر عدد من المُجاهدين إلى الشّام ، حتى لا يستغِل الرّوم انتِصارَهم ، ويَسْتمرُّوا في التقدَّم جَنوباً ، مُحاولين القضاء على الدّولة الإسلامية الناشِئة في شِبهِ الجَزيرةِ العربية . .

وسيَّر أبو بَكرٍ إلى الشَّام ثلاثة جُيوشٍ يقودُها : « يَزيدُ ابنُ أبي سُفْيان » و « أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجِرَّاح » و « شُرَحْبيلُ بنُ حَسَنَةَ » ، بالإضافة إلى القوَّاتِ التي كانَ يَقُودها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلِ وعَمْرُو بنُ العاصِ . .

وحدَّدَ الصَّدِّيقُ لكلِّ جَيشٍ غايةً يَسعَى إلَيها ، فوجَّه يَزيدَ

إلى دِمَشْقَ . . وأبا عُبَيْدةً إلى «حِمْصَ » . . وشُرَحْبيَلَ إلى «بُصْرَى » . . وشُرَحْبيَلَ إلى « بُصْرَى » . .

وكانَ قدْ كُلَّفَ عَمرَو بنَ العاصِ السَّيرَ إلى فِلَسطينَ . . أمَّا جَيشُ عِكْرِمَةَ فَجعلَه احْتياطاً عامًّا . .

وأَوْصَى القُوادَ الخَمْسةَ بأن يَتعاونُوا عندَ الحاجةِ ، وأن يَتولَى أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرّاحِ القيادةَ العامّةَ إِذَا دَعَتْ ظُرُوفُ القتالِ إلى اجْتِاعِهم .

وأرادَ الرُّومُ أَنَ يَفْعلوا بالجُيوشِ الجَديدَةِ ما فَعلُوه بِجَيْشِ خالدِ بن سَعيدٍ، يَسْتدرِجونَها إلى المواقع التي يُحدِّدونَها ويَقْضُون عَلَى كلِّ جيشٍ منها بعيداً عن الجيوشِ الأخرى، وجَمعوا لِذلك أربعة جيوشٍ ضَخْمةٍ، بَلغَ مَجموعُها مِاتَتيْنِ وأربَعينَ ألفَ جُنْدي، عَلَى حينَ لم تَتَجاوَز القوَّاتُ العربيّةُ جَميعُها أربعة وثلاثينَ ألفاً!

وأمام هذا التَّفُوَّقِ العدَدِيِّ الهائِل أرسل القادةُ العَربُ يَسْتَأْذِنون الحَليفةَ في أَن يَضُمُّوا قَوَّاتِهُم ، وأَنْ يَحتَشدُوا في مِنْطقةٍ اختارُوها على الشاطئ الأيْسَر لنَهرِ اليَرْموكِ . . تَبْعُد كثيراً

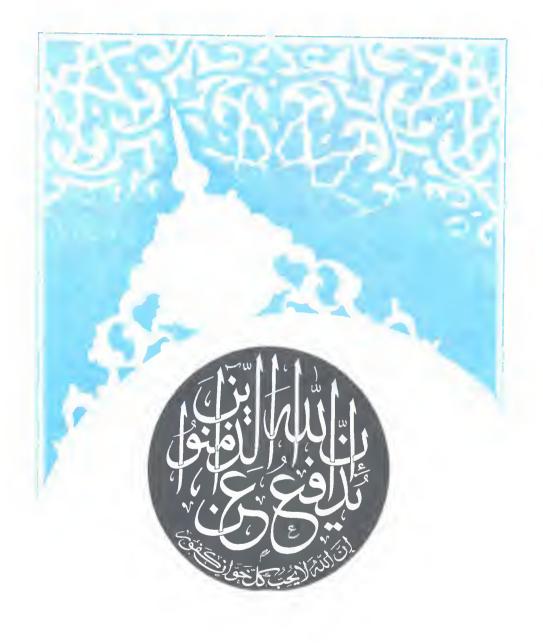

عن نُقطِةِ التقائِه بنَهْر « الأُرْدُنَ » . فلمَّا جاءتْهم مُوافقتُه ، نفَّذُوا خطَّتهم وتَولَّى القِيادةَ العامَّةَ أبو عُبيْدةَ بنُ الجّرّاح . .

وعلِمَ الرُّومِ بِتَجمَّعِ العَربِ، فأسرعُوا بِدَوْرهم وضمُّوا جُيُوشَهُم الأَرْمِ بِتَجمَّعِ العَربِ، فأسرعُوا بِدَوْرهم وضمُّوا جيُوشَهُم الأَربعة ، لتُعَسْكِرَ على الجانبِ الأَيْمنِ لِليَرمُوكِ . . ومضَى شهرانِ والفَريقانِ يَستعِدَّانِ ، وجَمعَ العَربُ المعَلوماتِ عَن مَوْقعِ الرُّوم ، فتبيَّنوا أَنَّهم يُعسْكِرونَ في سَهْلٍ تُحيطُ به الجبالُ من ثلاثِ جهاتٍ . . وليْسَ لَهُ غيرُ مَنْفَذٍ واحِدٍ من جهةِ الشَّرق . .

وكَانَ هذَا أَحدَ الأخطاءِ التي ارْتكبَها الرُّومُ عند اليَرْمُوك ، وقد اسْتغَلَّ العربُ الخَطأَ فَعَبُرُوا اليَرموكَ ، وأقامُوا على ذلك المَنْفَذِ الوحيدِ لِمُعسْكَر الرُّومِ . كذلكَ أَخْطئُوا باخْتِيارِهم مَوْقفَ الدِّفاعِ ، فلم يَستفيدُوا من ضَخامةِ الجُيوشِ التي عَنَّهُ ها !

كانَت قُواتُهم سَبْعةَ أضْعافِ الجُيوشِ الإسلاميةِ مُجتمعةً ، ومع ذٰلكَ لمْ تكنْ لدَيْهِم الشَّجاعةُ لِيَبْدُءُوا بالهُجومِ علَى المُسلمينِ

ووقَفَ عَمرُو بنُ العاصِ يَنْظر إِلَى مُعْسكَرِ الرُّومِ بيْن الجِبالِ ، فَلمْ يَلَبَثْ أَن صاحَ قائِلاً :

- أيّها الناسُ أَبْشِروا ! حُصِرَتْ والله الرومُ !



عَسْكَرَ العَرِبُ شَالَى اليَرْمُوكِ ، وأَغْلَقُوا المَنْفَذَ الوحيدَ لِمُعسكَرِ الرُّومِ . ومَضتِ الأيَّامُ وكلُّ فَريقٍ فى موقعِهِ ، يُحاوِلُ الرُّومُ الهُجُومَ فَيردُّهم العربُ ثم يَعودونَ إِلَى مُعَسْكُراتِهم .

وكتبَ المُسلِمونَ إلى الخَليفةِ يَطلَبُونِ المَددَ ، فجَعل أَبو بكرِ يشاوِرُ الصَّحابةَ ويُفكِّر...

صَحيحُ أَنَّ عددَ الرُّومِ سَبْعةُ أَمثالِ المُجاهدينَ العَربِ ، ولكنْ . . هل حقَّقَ المُسلِمونَ انْتِصاراتِهم السّابِقةَ بكَثْرةِ العَدَدِ ؟ لا ! إِنَّما كَانُّوا بأَمْريْنِ : قيادةٍ ماهرةٍ . . وإيمانٍ قَوى ، بعَوْنِ الله . .

والمُجاهِدُون في الشَّامِ لا يَنقُصهم الإيمانُ ، وهُمْ صَحابةُ الرَّسولِ من المُهاجرينَ وَالأَنْصارِ . . وإذَنْ ؟

وإذنْ فهُم يَحتاجُون إلى قائدٍ عَبْقَرَىً ، يُقِرُّ له الجَميعُ بالتّفوّق . . .

تُرَى مَنْ يَكُون ؟

وأُعلَنَ أَبُوبِكُوٍ قُرَارَهُ قَائِلًا: « وَاللَّهُ لِأُنْسِيَنَّ الرُّومَ وَسَاوِسَ الشَّيطَانِ بَخَالَدِ بنِ الوليدِ! » . .

« سَيْفُ الله » خَالدُ بنُ الوليدِ ، الذي لمْ يَخسَرْ معركةً قَطُ . أَسْلَمَ في السَّنةِ الثامِنةِ للِهجْرةِ ، وبَعْد أَشْهُرٍ خَرَجَ مُجاهداً في جيش المُسلمينَ السائِر إلى « مُؤْتَهَ » . .

وكانَ الرَّسولُ قد بعَثَ إِلَى « هِرَقْلَ » إمبراطورِ الرَّومِ ، وإلى بعض العَربِ على حُدودِ الشّامِ يَدْعوهم إِلَى الإسلامِ ، فَقَتلَ مَن أَرْسلَهم عَيَّالِيَّهُ جميعاً إِلَّا واحِداً . . لذلك جَرّد الرَّسولُ جَيشاً لتَأْديبِ المُعتَدينَ يقودُه « زيدُ بنُ حارِثَةَ » ، عَلى أن يَخْلُفَه إِذَا استُشهِدَ جَعْفُر بنُ أَبِي طالبٍ ، ومِنْ بعدِه « عبدُ الله ابنُ رواحة ) » . .

وعِندَ مُؤْتَةَ دارَ القِتالُ بينَ جيشِ المُسلمينَ الّذى لمْ يتَجاوَزْ عددُه ثلاثَة آلافِ مُقاتِلٍ ، وقُواتٍ كبيرةٍ من الأعْداء ،

وَاستُشْهِدِ القُوَّادُ الثَّلاثةُ الذين ذَكرَهُم الرَّسولُ . .

واحْتاجَ المُسلمونَ إلى قائدٍ يُنْقِذ المَوقفرَ ، فاجْتمَعتْ كَلِمتُهم علَى اخْتِيار خالِد بن الوَليدِ . .

واستَطاع خالدٌ أن يَنْسَحِبَ بالمُسلمينَ انْسحاباً مشَرِّفاً . .

قاتلَ الرُّومَ وحُلَفاءَهم من يَنِي غَسَّانَ إِلَى المَساء ، وفي اللَّيل أَبْدَل مواقِع المُجاهدين : أخَّر جُنودَ المُقدِّمةِ ، وقدَّمَ من كَانوا وَراءها ، والذين كَانُوا في المَيْمَنةِ وَضَعَهمْ في المَيْسَرةِ ، واللّذين كَانُوا في المَيْمَنةِ . .

وأرسل إلى الحُلْفِ جَاعةً تُثيرُ الغُبارَ عندَما يَبدأَ القِتالُ، وترفَعُ أصواِتَها بالتَّكبير..

وطلَع الصّباحُ ، فَفُوجِيَّ الأعْداءُ بقَوَّاتٍ مُخْتلِفةٍ تَقفُ قُبالَتها ، وشاهَدُوا الغُبارَ من بَعيدٍ ، وسمعُوا أصواتَ التَّكبيرِ . . فاعتقدوا أنَّ مَدداً كبيراً جاء المُسلِمينَ ليلاً وما زالَ يصلُ تباعاً !

ولمّا بداً خالِدٌ يَنسحِبُ لم يَتْبعُوه ، خَشيَة أَن يكونَ المُسلمون قد أَعَدُّوا لهم كَمِيناً!

ونجا خالدٌ بالمُجاهِدينَ عائِداً إلى المَدينةِ ، ومنذُ ذَلِكَ اليوم حمَلَ اللَّقبَ العَظيمَ : سَيفَ الله . . بعْدَ أَنْ دعا لهُ الرَّسولُ ، عَلَيْلَةٍ ، قائِلا : « اللَّهُمَّ إِنّه سَيفٌ من سُيوفك ، فأنتَ تنْصُره ! » . . .

إِلَى سَيفِ الله أصدر أبُو بكر أمْره لِيُدركَ المُسلمِينَ بالشام ، ويَتَولّى القيادة العامّة هُناك ، فلَم يُضِع خالدُ الوَقت ، واخْتار طَرِيقاً طويلةً وصَعْبةً . . كَى ْ لا يَلْقَى مَنْ يَعوقُ مسيرتَه من الرّوم أو حلفائِهم العرب .

قطَعَ خالدٌ الطّريقَ مِنَ الحيرةِ إلى بُصْرى في ثَمَانيةَ عشرَ يوماً ، وبلَغ اليّرْمُوك ، فأقامَ شهراً يتعرّف حَركة الأَعداءِ وتَنظِيمَهُم . .

وكان هِرَقْلُ قد عُزّزَ جَيشَه في اليَرْموكِ بالبِطريقِ باهانَ الذي هَرَمْ خالَدَ بنَ الوليدِ . . هَزَم خالَدَ بنَ الوليدِ . . الله على باهانَ الله يَلَبُثُ أَنِ انتَصَر على باهانَ الله يَلَبُثُ أَنِ انتَصَر على باهانَ انتصاراً ساحقاً . .

نظَّمَ خالِدٌ الجُيوشَ العربيَّةَ في اليَرموكِ ، بعدَ توحيدِها . .

أَوْحَسِبْتُمْ أَنْ تَدَخُلُواْ ٱلْجَنَةَ وَلِمَا يَأْيَكُمْ مَثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالْضَّرِّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَثُوامَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ آللَّهِ أَلاَّ إِنَّ نَصْرَ آللَّهِ قُرِيُّ

ونَشِط البِطريقُ باهانَ في تعْبثةِ الرُّومِ حتى بدا كَأْنّه يَستَعِدُ لهُجومٍ سريعٍ ، على حينَ كانتِ الجيوشُ العَربيةُ تقيمُ في مُعسكرات مُنْفصِلةٍ ، وكلُّ قائدٍ يُدبِّر أمورَ جَيشِه بالطَّريقةِ التي يُراها . .

قيسَّمَ خالِدُ المُجاهدين في الجيش المُوحَّدِ فِرقاً - عُرِفت باسْمِ « الكراديس » ، كلُّ فِرقَةٍ منها - أوكُرْدُوسٍ - يَتَكُون من أَلْفِ رَجلٍ . ووزَّع الكراديس على المَيْمنةِ وَالمَيْسرةِ والقلْبِ ، وجعل قيادة الميْمنةِ لعَمْرِو بنِ العاصِ يُعاونُه شُرَحْبيلُ ابنُ حَسَنة . . وعلى الميْسرةِ أقامَ يَزيدَ بنَ أبى سُفْيانَ . . أمَّا القلبُ فأسنَد قيادَتَه لأبى عُبيدَة بنِ الجرَّاحِ ومعَه عِكْرِمةُ بنُ أبى القلبُ فأسنَد قيادَتَه لأبى عُبيدَة بنِ الجرَّاحِ ومعَه عِكْرِمةُ بنُ أبى جَهْل . .

وَكَانَ أَبُوعُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ قَدْ أُوصَى نِسَاءَ المُسلِمِينَ بأَنْ يَعْتَرِضْنَ طَرِيقَ مَن يَضْعُفُ مَن المُسلمينَ ، ويمْنَعنَه من الفِرار ، فحَشَدَهُن خالدُ وراء الجيش ، وأَمَرَهُن أَن يَقتُلنَ كَلَّ مَن يمُرُّ بهن مُنهَزماً !

ورسمَ خالِدٌ خطَّةً لاستدراج ِ الرُّوم ِ بعيداً عن مَواقعِهم التي

حَفَروا أمامَها الخَنادق ، فكلَّف عِكْرمة بن أبي جهْلٍ ، و « القَعْقاع بن عمرو التميمي » الهُجوم بكردُوسيها فَجراً حتى يبلُغا خَنادق الرُّوم ، وبعد حين يتظاهران بالانهزام ويتقهْقران ونفّذ القائدان المُهمَّة بنجاح ، فلم يكادا يأخُذان في التَّراجع حتى أمر باهانُ فُرسانَ الرُّوم بالهجوم!

وكان في جيشِ الرومِ ثَمَانُونَ أَلْفَ فَارْسِ ! وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَقُودُ كُردُسَةً أَمَامَ الخَيْمَةِ التي اتَّخَذَهَا خالدٌ

مَقرًّا لِقيادتِهِ عندما شاهدَ الرومَ يَدْفعُون قواتِ المَيْمَنةِ إلى الوَراء، فَيتراجعُ أغلبُ رجالِها، وفي الحالِ صاحَ منادياً:

« مَن يبايعُ على المَوتِ ؟ » . .

وسُرِعانَ ما تَبِعه أربَعُمائة من فُرسانِ المُسلمينَ ، وانْدَفعوا لنَجدَة المُسمَنة غيرَ مُبالينَ بما يُصيبُهم ، وأفلَحُوا في صدِّ الهُجومِ الرُّوميِّ على الميْمنَة بعدَ قتالٍ استُشْهِد فيه عَددٌ كبيرٌ منهم . .

واستَمرَّ القِتالُ إلى الغُروب. .

وأخيراً تَمكَّن المُسلمونَ من الفَصْل بينَ فرسانِ الرومِ

بسط لله الرَّمْنِ الرَّحِيم وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِيَطْمَإِنَّ قُلُوبُكُم بِإِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلاَمِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ٱلْعَرِيزِ الْحَكِيمِ

ومُشاتِهم ، فأمرَ خالدٌ بمُحاصَرةِ الفُرسانِ حِصاراً شديداً ، فلما ضاقَ فرسانُ الرُّوم بالقِتال ، وأصابَهُمُ النَّعبُ – فتَحَ المُسلمونَ أمامَهم ثُغْرةً أغْرتُهم بالخُروج منها طالبِين النَّجاة . . تاركين المُشاةَ لِمَصيرهم !

وكانَ مَصيرُهم السُّقوطَ في الهاويَةِ !

كانُوا قد اتّخُذُوا خَنادِقَهم في مُواجهةِ العَربِ، ومِن ورائِهم هاوَيةٌ عميقةٌ، هي هاوية «الواقُواصة ». وفي هذه الخَنادِق رابَطوا بعد أن شَدُّوا أَنْفُسَهم بالسَّلاسِلِ والعَامِ، كُلُّ عشرةٍ مَعاً، لِيمنَعوا مُرورَ العَربِ من بَيْنهم.. وأيضاً ليستَحيلَ الفِرارُ عَلَى من يَضعُف مِنهم ؟

فلمّا أَخْلَى فُرْسانُهم المَيدانَ ، واقتَحم العَربُ عَليهم الخَنادقَ ، جَعَلوا يَتراجَعُونَ ويَسْقطونَ في الهاوية !

عَشَراتٍ ا

مِئاتٍ !

أُلُوفاً !

مِائَةُ أَلْفٍ منهم أو تَزيدُ قُتِلُوا في ذُلِكَ اليوم ِ من العام ٦٣٤

المِيلادي ، وقُتِل معهُم أخو هِرَقْلَ وعَددٌ كبيرٌ من أمرائِهم . . واستطاع باهانُ أن يَهرُب ، لكنّ انْتصارَ اليَرموكِ كان بداية النّهاية في تاريخ الإمبراطورية الرُّومانية ، وطَليعة الفُتوحِ الإسلامية . .

فلمْ تَلبثْ راياتُ الإسلامِ أَن عَلَتْ خَفَّاقَةً لِتُرفرفَ عَلَى الشَّامِ كُلِّه . . ثم على مصر .

وفى الشّرقِ أيضاً كانت الرّاياتُ تَتقدَّمُ بأيدِى مُجاهِدينَ أَقُوياءَ آخَرين ، لتَقْضِيَ على الباطل في « القادِسيّةِ » . .



| 1991/5 | رقم الإيداع         |                |
|--------|---------------------|----------------|
| ISBN   | 977 - 02 - 3253 - X | الترقيم الدولي |

1/41/41

طبع بمطابع دار المعارف (خ.م.ع.)

### راياتالإسلام

- ١ في اليمامة
- ٢ في اليرموك
- ٣ في القادسية
- ٤ في عين شمس
  - ٥ في نهاوند
- ٦ في ذات الصواري
  - ٧ في المغرب
  - ٨ في الأندلس
  - ٩ في حطين
  - ١٠ في المنصورة
  - ١١ في عين جالوت



097

دارالمعارف

1..